



# DATE DUE BOBST LIBER CIRC 70 WASHINGTON SO S. NEW YORK, NY 10012

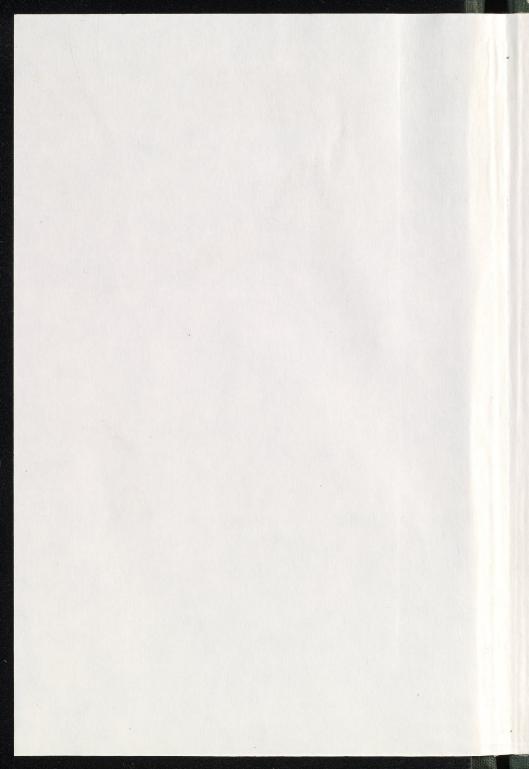



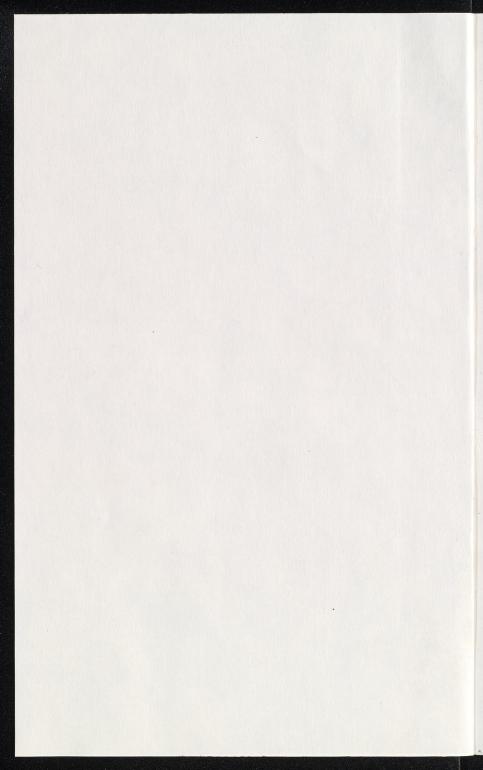

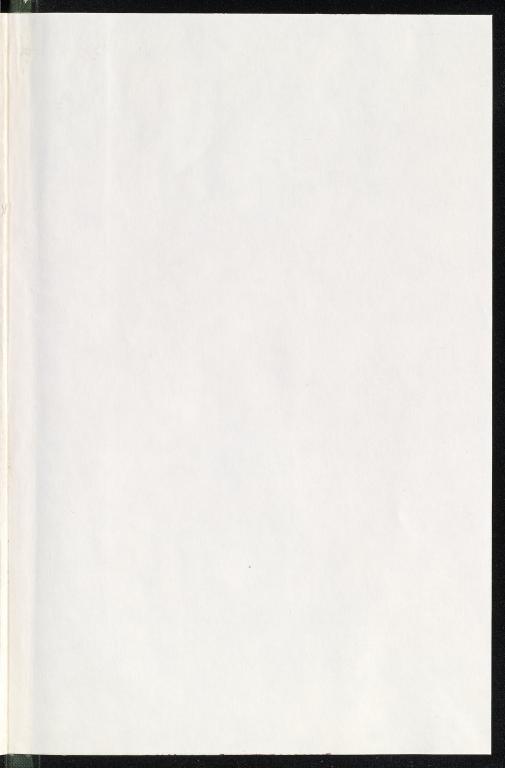

Ibn Taymiyah, Ahmad ibn Abd



Al-Risalah al-Farshtyah]

تأليفن

شيئخ الإسلام تقي الدِين هَمد بُن سَيْمِيّة ( ١٩١ - ٧٢٨ )

( الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ )

نفرها <u>مُصِّى مُحِ اللّهِ بِل مُخ</u>لِقِ

BP 166 .2 .1247 1978 c.1

تطلب من دار

المُفْتَحُمُ المُتَنْفِقِينَةُ - يُتَنِفِلِنَا المُتَنْفِقِينَةً المُنْفِقِينَةُ المُنْفِقِينَةُ المُنْفِقِينَةً المُنْفِقِينِةً المُنْفِقِينِينِ المُنْفِقِينِةً المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِي المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِي المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِيلِي المُنْفِقِيلِي المُنْفِقِيلِي المُنْفِقِينِ المُنْفِقِيلِي المُنْفِقِينِ المُنْفِقِيلِي المُنْفِقِي

٢١ ش الفتح بالروضة – القاهرة ت : ٨٤٠٣٦٤

# سالنالعالها

سئل شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني أيده الله تعالى . ما يقول في العرش هل هو كرّي أم لا ؟ وإذا كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنه ، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي ، ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً يطلب العلو فلا يلتفت يمنة ولا يسرة . فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ؟ وقد فطرنا عليها ، وأبسط لنا الجواب في ذلك بسطاً شافياً يزيل الشبهة ويحقق الحق إن شاء الله ، أدام الله النفع بكم وبعلومكم آمين .

فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه : الحمد لله رب العالمين الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات :

#### إح\_داها

أن لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل، لا بدليل شرعي، ولا بدليل عقلي . وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في (علم الهيئة) وغيرها من الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع وهو الأطلس محيط بها مستدير كاستدارتها ، وهو الذي يحركها الحركة الشوقية (١) وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة . ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله ، وذكر كرسيه ، وذكر السموات السبع ، فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك التاسع لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه مخلوق . ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها فجعلوه مبدأ الحوادث. وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقدره في الأرض أو يحدثه في النفس التي زعموا أنها متعلقة به أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك، وربما سماه بعضهم الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي الروح ، وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ كما جعل العقل هو القلم . وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر أو النفس المتعلقة به ، وربما جعلوا

<sup>(</sup>١) في مجموعة الفتاوي « المشرقية » .

ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون ، إلى غير ذلك من المقالات التى قد شرحناها وبينا فسادها فى غير هذا الموضع . ومنهم من يدعى أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبا فيا يدعيه ، وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليداً لهم أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم . وقد يتمثل فى نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاً كما يتخيل النصراني التثليث الذي يعتقده وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفاً ، وإنما هو تخييل لما اعتقده ، وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم فيظنونها كشفاً ، وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع .

والمقصود هذا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال إنه ليس لهم عليه دليل لا عقلى ولا شرعى . أما العقلى فإن أثمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء آخر ، بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه ، وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه . مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلى يكشف العلوى من غير عكس فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه ، كما استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة ، حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة

أفلاك كفلك التدوير وغيره . فأما ماكان موجوداً فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . وكذلك قول القائل إن حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأ وضلال على أصولهم ، فإنهم يقولون إن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت ، ولتلك الحركة قطبان غير قطبي التاسع ، وكذلك السابع والسادس ، وإذا كان لكل فلك حركة تخصه ، والحركات المختلفة هي سبب الأشكال الحادثة الختلفة الفلكية ، فتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية كانت حركة التاسع جزء السبب كحركة غيره. والأشكال الحادثة في الفلك كمقارنة الكوكب لكوكب في درجة واحدة ، ومقابلته له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو مائة وثمانون درجة ، وتثليثه له إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة ، وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة ؛ وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الفلك ستون درجة . وأمثال ذلك من الأشكال إنما حدثت بحركات مختلفة وكل حركة ليست عنن الأخرى ؟ إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين حركة التاسع وإن كان تابعاً له في الحركة الكلية كالإنسان المتحرك في السفينة إلى خلاف حركتها. وكذلك حركة السابع التي تخصه ليست عين التاسع ولا عين الثامن. وكذلك سائر الأفلاك . فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع كما زعمه من ظن أن العرش كثيف ، والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلا ، فكيف يكون سبباً لأمور مختلفة لا باعتبار القوابل وأسباب أخر ؟ ولكن

هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا ثلاثمائة وستين درجة ؛ ويجعلون لكُل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى ؛ لا باختلاف القوابل كمن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب القوابل بل يجعل أحد أجزائه مسخناً والآخر مبرداً ، والآخر مسعداً والآخر مشقياً ، وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل وضلال ، وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة ، كان الجزم بأن ما أُخبرت به الرسل من أن العرش هو الفلك التاسع رجماً بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة ، إذ في ذلك من النزاع والاضطراب ، وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه وإنما نتكلم (١) فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد . فنسبة السابع إلى السادس كنسبة السادس إلى الخامس ؛ وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع. وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات ، وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض. قال الله تعالى [غافر: ٧] ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ﴾ الآية . وقال سبحانه [ الحاقة : ١٧ ] ، ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية ﴾ . فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة ، وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك لا فرق

<sup>(</sup>١) في نسخة « وإنما نتكلم على هذا التقدير ، وأيضاً فالأفلاك . . . »

فى ذلك بين كرة وكرة ، وإن قدر أن لبعضها ملائكة فى نفس الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره . قال تعالى [ الزمر : ٧٥ ] ، ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ الآية . فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش ، وذكر في موضع آخر أن له حملة ، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله فقال ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله ﴾ وأيضاً فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض كما قال تعالى [ هود : ٧ ] ، ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ وقد ثبت. في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض » وفي رواية. له «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء » وفي رواية لغيره. صحيحة «كان الله ولم يكن شيء معه ، وكان عرشه على الماء ، ثم كتب فى الذكر كل شيء » وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وهو سبحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش . كقوله سبحانه [ الإسراء : ٤٢ ] ، ﴿ قُلُ لُو كَانُ مَعُهُ آلَهُمَّةُ كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ﴾ وقوله تعالى [ غافر :

١٥ ] ، ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ وقال تعالى [ البروج : ١٥ ] ﴿ وَهُوَ الْغَفُورِ الْوَدُودُ ذُو الْعُرْشُ الْحِبِيدُ فَعَالَ لِمَا يُرْيِدُ ﴾ وقد قرئ المجيد بالرفع صفة لله ؛ وقرئ بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى [ المؤمنون : ٨٦ ] ، ﴿ قُلْ مِن رَبِ السَّهَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِ الْعَرْشُ العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ﴾ فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. وقال تعالى [ المؤمنون: ١١٦ ] ، ﴿ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ فوصفه بأنه كريم أيضاً . وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » فوصفه في الحديث بأنه عظيم وكريم أيضاً . فقول القائل المنازع أن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه . فلوكان العرش من جنس الأفلاك لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلي كالفلك على قول هؤلاء ؛ وإنما امتاز عما دونه بكونه أكبر ؛ كما تمتاز السماء العليا عن الدنيا، يل نسبة السماء إلى الهواء ؛ ونسبة الهواء إلى الماء والأرض كنسبة تلك إلى تلك . ومع هذا فلم يخص واحداً من هذه الأجناس عما يليه

بالذكر ؛ ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة ، وقد علم أنه ليس سبباً لذواتها ولا لحركاتها، بل لها حركات تخصها فلا يجوز أن يقال حركته هي سبب الحوادث ؛ بل إن كانت حركة الأفلاك سبباً للحوادث فحركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محيطاً بها أن يكون أعظم من مجموعها إلا إذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ وإلا فمن المعلوم أن الغليظ إذكان متقارباً فمجموع الداخل أعظم من المحيط ، بل قد يكون بقدره أضعافاً ، بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته أكثر لكن حركته تشملها كلها , وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه ؛ سبحان الله زنة عرشه ؛ سبحان الله رضاء نفسه ، سبحان الله مداد كلماته » فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان . وهم يقولون إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل بل يدل على أنه وحده أثقل ما يمثل به كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به . وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال « جاء رجل من اليهو د إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال: يا محمد رجل من أصحابك لطم وجهى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعه فدعوه ، فقال لم لطمت وجهه ؟ فقال يارسول الله إنى مررت بالسوق وهو يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت ياخبيث وعلى محمد فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا

بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذاً بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقته » فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم . وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق . والأقوال متشابهة في هذا الباب وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال فقال رجل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير قال إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن سمعت نبى الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن » وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة ومن تأويل ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم ؛ فلابد له من دليل على ما قال كما ذكر أبو الحسن الطبرى وغيره مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى! الزكاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ؛ هاجر في سبيل الله ، أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك قال إن الجنة مائة درجة أعدها الله للمهاجرين في سبيله كل درجتين بينهما كما بين السهاء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة »

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يا أبا سعيد من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وَجَبَت له الجنة » فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها على يا رسول الله ففعل . قال وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض قال وما هى يا رسول الله قال « الجهاد في سبيل الله »

وفى صحيح البخارى « أن أم الربيع بنت البراء وهى أم حارثة بن سراقة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبى الله ألا تحدثنى عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غروب (١) فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان فى غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء ، قال يا أم حارثة إنها جنان فى الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » .

فهذا قد بين في الحديث الأول أن العرش فوق الفردوس الذي هو في أوسط الجنة وأعلاها وأن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السهاء والأرض والفردوس أعلاها . والحديث الثاني يوافقه في وصف الدرج المائة . والحديث الثالث يوافقه في أن الفردوس أعلاها . وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع مالا يعلم بالهيئة إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين السهاء والأرض مائة مرة بل عندهم أن التاسع ملاصق للثامن فهذا قد بين أن العرش فوق بل عندهم أن التاسع ملاصق للثامن فهذا قد بين أن العرش فوق

<sup>(</sup>١) السهم الغرب: هو الذي لا يعرف راميه

الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها . وفي حديث أبي ذر المشهور قال : « قلت يا رسول الله أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، ثم قال يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة » والحديث له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغير هما . وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير ابن مطعم قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك تدرى ما تقول إن الله لا يستشفرَع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك إن الله على عرشه وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا بأصابعه مثل القبة » وفي لفظ « وإن عرشه فوق سمواته وسمواته فوق أرضه هكذا \_ وقال بأصابعه مثل القبة \_ » وهذا الحديث وإن دل على التقبيب وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلاها مع قوله وأن سقفها عرش الرحمن وأن فوقها عرش الرحمن والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل إنه محيط بالأفلاك أو قال إنه فوقها وليس محيطاً بها كما أن وجه

الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وإن لم يكن محيطاً بذلك وقد قال إياس بن معاوية: السهاء على الأرض مثل القبة ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو ولا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل. ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقاً لقوله تعالى [ الأنبياء : ٣٣] ، ﴿ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ﴾ وقوله تعالى [ يس : ٤٠ ] ، ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ يقتضي أنها في فلك مستدير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في فلكه مثل فلكة المغزل وأما لفظ القبة فإنه لا يتعرض لهذا المعنى لا بنفي ولا إثبات ؛ لكن يدل على الاستدارة من العلو كالقبة الموضوعة على الأرض. وقد قال بعضهم إن الأفلاك غير السموات، لكن رد عليهم غيره هذا القول بأن الله تعالى قال [ نوح : ١٥] ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهِ سَبَّعِ سَمُواتَ طَبَّاقًا وَجَعَلُ الْقَمْرُ فَيْهُنْ نُورًا وجعل الشمس سراجا ﴾ فأخبر أنه جعل القمر فيهن وقد أخبر أنه في الفلك وليس هذا موضع بسط للكلام في هذا.

وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب علماً صحيحاً لا ينافى ما جاء به السمع وأن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافى معقولا صحيحاً ؛ إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع ، فإن ذلك يحتاج إليه فى هذا ونظائره مما قد أشكل على كثير من الناس حيث يرون ما يقال أنه معلوم بالعقل مخالفاً لما يقول أنه معلوم بالسمع ،

فأوجب ذلك أن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام فتكلموا في معارضة الفلاسفة في الأفلاك بكلام ليس معهم به حجة لا من شرع ولا من عقل وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة وكان ما جحدوه معلوماً بالأدلة الشرعية أيضاً . وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحاباً وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك. لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم ، لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذى فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الألباب. وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء أو البخار منعقداً سحاباً مقدراً بقدر مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لايزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا. وما الموجب لأن يساق إلى الأرض الجرز التي لا تمطر أو تمطر مطراً لا يغنيها – كأرض مصر – إذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير يهدم أبنيتها قال تعالى ﴿ أَو لَم يروا أَنَا نَسُوقَ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴾ وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل حركة إما أن تكون قسرية وهي تابعة للقاسر أو طبيعية وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه . أو إرادية وهي الأصل ، فجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى التي هي المدبرات أمراً ، والمقسمات أمراً ؛ وغير ذلك ما أخبر الله به عن الملائكة ، وفي المعقول ما يصدق ذلك . فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا . والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائد على كل تقدير فيكون الكلام في الجواب مبنياً على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمية وإذا بينا حصول الجواب على كل تقدير – كما سنوضحه – لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع وإن كنا نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج اليه هنا ، فإن الجواب إذا كان حاصلا على كل تقدير كان أحسن وأوجز .

## المقام الثاني

أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك التاسع، أو جسما محيطاً بالفلك التاسع، أو كان فوقه من جهة وجه الأرض محيطاً به أو قيل فيه غير ذلك يجب أن يعلم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الخالق تعالى فى غاية الصغر كما قال تعالى [ الزمر: ٦٧] فوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوى السهاء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ »

وفى الصحيحين ــ واللفظ لمسلم ــ عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوى السهاء بيمينه ثم يقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض ؟ »

وفى الصحيحين – واللفظ لمسلم – عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؛ أين المتكبرون؛ ثم يطوى الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك؛ أين المجبارون؛ أين المتكبرون؟ »

وفى لفظ فى الصحيح عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله ابن عمر كيف يحكى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول، أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أنى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! » وفى لفظ قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول «يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن ؛ أنا الملك ؛ أنا القدوس ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا العزيز ، أنا الجبار ، أنا المتكبر ون ؟أين الجبارون ؟ » (ا) وفى شيئاً ؛ أنا الذي أعدتها ، أين المتكبر ون يميل رسول الله صلى الله عليه لفظ « أين الجبارون أين المتكبر ون ويميل رسول الله صلى الله عليه لفظ « أين الجبارون أين المتكبرون ويميل رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : أين الملوك ؟ أين الجبابرة ؟

وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم » والحديث مروى فى الصحيح والمسانيد وغيرهما بألفاظ يصدق بعضها بعضاً .

وفي بعض ألفاظه قال قرأ على المنبر [ الزمر : ٦٧] ، ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يُومُ القيامَةُ ﴾ الآية . قال مطوية في كفه يرمى بها كما يرمى الغلام بالكرة ، وفي لفظ « يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيجعلهما في كفه ثم يقول بهما هكذاكما تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد» وقال ابن عباس « يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده » وفي لفظ عنه « ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخر دلة في يد أحدكم » وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث وفي الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود قال « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا محمد إن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع ، والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع فيهز هن فيقول أنا الملك أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرثم قال﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ الآية » ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون

مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى يدحوها كما تدحى الكرة. قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون الإمام نظير مالك \_ فى كلامه المشهور الذى رد فيه على الجهمية ومن أول كلامه إلى أن قال \_ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً قد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل على له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى [ القيامة ٢٢ ] ، ﴿ وَجُوهُ يُومُّنُهُ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضي أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذ تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ماكانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ » قالوا لا قال « هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ » قالوا لا قال «فإنكم ترون ربكم كذلك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمتلي النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض » وقال لثابت بن قيس

قد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة . وقال فما بلغنا عنه أن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم . وقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك ، قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيراً ، وفي أشباه ذلك مما لم نحصه . وقال تعالى وهو السميع البصير [ الطور : ٤٨ ] ، ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾ وقال [ طه : ٣٩] ، ﴿ وَلَتُصِنُّعُ عَلَى عَيْنِي ﴾ وقال [ ص : ٧٥ ] ، ﴿ مَا مَنْعَكُ أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ وقال [ الزمر : ٦٧ ] ، ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألتي في روعهم ؛ وخلق على معرفة قلوبهم ، فما وصف الله من نفسه وسماه على رسوله سميناه كما سماه ولم نتكلف منه علم ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ، ولا نتكلف معرفة مالم يصف المحلوقات كالكرة وهذا قبضه لها ورميه بها . وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا . ثم الذي في القرآن و الحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكركما يفعل ذلك في يوم القيامة وإن شاء لم يفعل ذلك فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة وفي ذلك من الإحاطة بها مالا يخفى وإن شاء لم يفعل ذلك وبكل حال فهو مباين لها ليس بمحايث لها ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته فهو في الحالتين مباين لها وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة بما فيها أو قيل إنه فوقها وليس محيطاً بها كوجه الأرض الذى نحن عليه بالنسبة إلى جوفها وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها أو غير ذلك . فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات ، والحالق سبحانه وتعالى فوقه (١) والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت وتمام هذا ببيان .

### المقام الثالث

وهو أن نقول لا يخلو إما أن يكون العرش كرياً كالأفلاك ويكون محيطاً بها وإما أن يكون فوقها وليس هو كرياً وإن كان الأول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل أن الجهة العليا هي جهة المحيط وهي المحدد وأن الجهة السفلي هو المركز وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط وأما الجهات الست فهي للحيوان فإن له ست جوانب يؤم جهته فتكون أمامه ويخلف أخرى فتكون خلفه وجهة تحاذي يمينه وجهة تحاذي الست في نفسها صفة لازمة بل هي بحسب النسبة والإضافة فيكون الست في نفسها صفة لازمة بل هي بحسب النسبة والإضافة فيكون عين هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا ويكون فوق هذا ما تحت هذا لكن جهة العلو والسفل للأفلاك ويكون فوق هذا ما تحت هذا لكن جهة العلو والسفل للأفلاك

<sup>(</sup>١) هذا مذهب السلف وهو اعتقاد ما صرح به الكتاب والسنة ، والإيمان به بدون تعرض إلى ما يلزمه على مذهب المؤولين بل يكل معنى ذلك إلى الرب تبارك وتعالى وأنه ليس كمثله شيء

لا تتغير فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنيات والجيال والأنهار الجارية فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم ولو قدر أن هناك أحداً لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة ولا من في هذه تحت من في هذه كما أن الأفلاك تحيط بالمركز وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثین درجة و هو الذی یسمی عرض البلد فکما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال فلا يقال إنه تحت أولئك وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو تحت إضافي كما لوكانت نملة تمشى تحت سقف فالسقف فوقها وإنكانت رجلها تحاذيه . وكذلك من علق منكوساً فإنه تحت السهاء وإن كانت رجلاه تلى السماء وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول الأفلاك مستديرة واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسن بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى، وغير هم أنه متفق عليه بين عالم المسلمين وقد قال تعالى ﴿ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ﴾ قال ابن عباس فلكه مثل فلكه المغزل والفلك فى اللغة هو المستدير ومنه قولهم تفلك ثدى الجارية إذا استدار وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن الحيط هو العالى على المركز فى كل جانب ومن توهم أن من يكون فى الفلك من ناحيته يكون تحته من فى الفلك من الناحية الأخرى فى نفس الأمر فهو متوهم عندهم .

وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير يحيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا.

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله . فإن السموات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا .

وأما قول القائل إذا كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنه فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها .

فيقال له : هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يِكُونَ تَحِتَ الْأَرْضُ وَتَحِتُ مَا عَلَى وَجِهُ الْأَرْضُ مِنَ الآدميينِ وَالبَّهَامُّم وهذا غلط عظم . فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاً وهذا قلب للحِقائق إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً وأهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعاً في المركز ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب فإنه الو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو الأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما يلي السهاء أو مما يلي الأرض، وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلامن الجهة العليا، لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين :

أحدها: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات ، فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى السهاء أو إلى ما فوق ، كان صعوده مما يلى وأسه أقرب إذا أمكنه ذلك ، ولا يقول عاقل إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية ولا إنه يذهب يميناً أو شمالا أو أماماً أو خلفاً إلى

حيث أمكن من الأرض ثم يصعد لأنه أى مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه وكان الفلك فوقه فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس. تطويلا وتعبآ من غير فائدة .

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا، مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل شيء دائماً لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ وكما أن الحركة كحركة الحجر يطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط المستقيم فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب ويعدل إلى طريق منحرف طويل . والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عنى فطر عليها .

#### الوجه الثانى

أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهى قصده إلى المركز وإن قصده أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواء فلا بد له من قصد العلو ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو ، كان هذا بمنزلة من يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة بل بمنزلة من يقول أصعد إلى الأفلاك فأنزل في الأرض

ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأخرى ، فهذا وإن كان ممكناً في المقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له وهو مخالف للفطرة ، فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لا سيا إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوساً معكوساً . وأيضاً فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات بين أن يتقرب فإلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى ، وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى كان جامعاً بين قصدين متناقضين فلا يكون قصده له تاماً إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده وهذا معلوم بالفطرة

فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة ، ويقصده أو يحب غيره ممن يحب – سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة – متى كانت الحبة تامة وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه بخلاف ما إذا كانت الحبة المترددة مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين فتبقي شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك فتراه يقصده من طريق بعيد كما تقول العامة وجل إلى قديم ورجل إلى خلف وكذلك إذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من المقصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس فإنه يبقي قاصداً للخصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس فإنه يبقى قاصداً للذلك من طريق بعيد متباطئاً في السير . وهذا كله معلوم بالفطرة وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد

خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده إذا كان القصد تاماً . ولو كان رجل في مكان عال وآخر يناديه لتوجه إليه وناداه ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكناً . لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه من غير مصلحة والجحة ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ونحوه .

وحديث الإدلاء الذي روى من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضى الله عنهما قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصرى عن أبى هريرة وهو منقطع فإن الحسن لم يسمع من أبى هريرة ولكن يقويه حديث أبى ذر المرفوع ، فإن كان ثابتاً فمعناه موافق لهذا ، فإن قوله : « لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض أى لو وقع الإدلاء لوقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلى أحد على الله شيئاً لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء. فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان متوجهاً إليه بقلبه لكن هذا مما تمتنع منه الفطرة لأن قصد الشيء القصد التام ينافى قصد ضده فكما أن الجهة العليا بالذات تنافى الجهة السفلي فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية فترد الهابط بعلوها كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها

من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه به ما في قوته من الهبوط إلى المركز فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعداً به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله وإنما يسمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذى أرجلهم يكون هابطاً ويسمى هبوطاً مع تسمية إهباطه إدلاء وهو إنما يكون إدلاء حقيقياً إلى المركز ومن هناك إنما يكون مداً للجبل والدلو لا إدلاء له لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان

فإنه قال: لو أدلى لهبط، أى لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطاً وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب وهذا المفروض ممتنع فى حقنا لا نقدر عليه فلا يتصور أن يدلى ولا يتصور أن يهبط على الله شيء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل ولكن لا يكون فى حقه إدلاء فلا يكون فى حقه هبوطاً عليه . كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض فإن الله قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرض فعلى كل تقدير قد خرق بالخبل من جانب الإسار أد

المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز وبتقدير إحاطة قبضته بالسموات والأرض فالحبل الذى قدر أنه خرق به العالم وصل إليه ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطاً . وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا تحت لنا وما فوق رؤوسنا فوق لنا وما ندليه من ناحية رءوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطاً على ما هناك لكن هذا تقدير ممتنع فى حقنا والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى كما بين أنه يقبض السموات ويطوى الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات .

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم ﴾. وهذا كله على تقدير صحته. فإن الترمذي لما رواه قال وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله ، وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما يدل على قولهم الباطل و هو أنه حال بذاته في كل مكان وأن وجوده وجود الأمكنة و نحو ذلك . والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتاً فإن قوله «لو أدلى بحبل لهبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الدلو ولا في غير ذلك وأنها تقتضي أنه من ولك الناحية ، وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية ، بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة .

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة وليس فى إثباتها فى الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع لكن لا نتكلم إلا بما نعلم ومالا نعلمه أمسكنا عنه ، وما كان مقدمة

دليله مشكوكاً فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى، يتبين له الحق وإلا فليسكت عما لم يعلم وإذا تبين هذا فكذلك قصده يقصده إلى تلك الناحية ولو فرض أنا فعلناه لكنا قاصدين له على. هذا التقدير لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا. لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية. المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب ؟ بينا أن الإرادة. الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة بل يكون هما ومن هم بسيئة. فلم يفعلها لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز. كما قال الإمام أحمد الهم همان : هم خطرات ، وهم إصرار . فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله فأثيب عليه ، وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب. والذين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه». وفي رواية «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فهذا أراد إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وإن لم يدرك مطلوبه فهو بمنزلة امرأة العزيز . فمتى كان القصد جازماً لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود فإذا كان قادراً على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصاد

التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد فلهذا امتنع في فعل العبادة عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له أن لايتوجهوا إليه إلا توجهاً مستقيما فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات لأنه الصراط المستقيم القريب وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه . فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلى العلو ، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى العلو ، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جبل يهبط عليه فهذا هذا والله أعلم .

وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرها . قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أوينصرانه أويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ » وقال الله تعالى ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخنق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ فجاءت الشريعة فى العبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم فإنهم غيروا الفطرة فى العلم والإرادة جميعاً وخالفوا العقل والنقل كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع .

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه . ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً ولكن عن يساره أو تحت قدمه » وفى رواية « أنه إذن أن يبصق فى ثوبه »

وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم « لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخلياً به فالله أكبر » ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه وقه ، ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع كونه فوقه ، ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان ذلك ممكناً وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده عاطبته كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره ليسمع هو الخطاب فأما مع زوال المانع عنه يوجهه إليه فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله ويدعوه من العلو لا من السفل كما إذا قدر أنه يخاطب القمر .

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» واتفق العلماء على أن رفع المصلى بصره إلى السماء منهى عنه . وروى أحمد عن محمد بن سيرين «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى [ المؤمنون : ١ ] ، ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ » . فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو

الذل والسكوت لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله. بل يناسب حالة الاطراق وغض بصره أمامه . وليس نهى المصلى عن رفع بصره في الصلاة رداً على أهل الإثبات الذين يقولون إنه على العرش كما يظنه بعض جهال الجهمية فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء . ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهته ويؤمر برده إلى أخرى لأن هذه. وهذه عند الجهمية سواء . وأيضاً فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبد وقد قال تعالى [ البقرة : ١٤٤] ، ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ فليس العبد ينهي عن رفع بصره مطلقاً وإنما نهى في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع لأن خفض البصر من تمام الخشوع كما قال تعالى [ القمر : ٧ ] ، وخاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث ﴾ وقال تعالى [ الشورى : ٥٠ ] ، ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خني ﴾ وأيضاً فلوكان النهى عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماءورده إلى جميع الجهات . ولو كان. مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السهاء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك كما بين لهم سائر الأحكام فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف. الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له

ولا مباين له أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات، بل جميع ما يقوله الجهمية من النبي ويزعمون أنه الحق ليس معهم يه حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها ، بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة بما يدل على نقيض قولهم وهم يقولون إن ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قولهم ليس فى الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة فى هذا الباب إلا ما ظاهره الكفر ، وليس فيها من الإيمان في هذا الباب شيء ، والسلب الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده عندهم لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين والذى نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف للحق في الظاهر ، بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن ، لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطن فلبسوا وكذبوا المصلحة العامة . فيقال لهم فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقاً . وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضاً ، وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على أحدهم كما يقال عن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما » وهذا مختلق باتفاق أهل العلم . وكذلك ما نقل عن على وأهل بيته أن عندهم علما باطناً يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة . وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن على رضى الله عنه أنه لم يكن عندهم من النبى صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناس ، ولا كتاب مكتوب إلا ما كان فى الصحيفة وفيها الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر .

ثم أنه من المعلوم أن من جعله الله هادياً مبلغاً بلسان عربى مبين إذا كان لا يتكلم قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقي فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان. وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا.

والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضاً وهو موافق لفطرة الجلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا الفصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو إذا اعتقد شيئاً ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وهو من المحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذباً عليه أو ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذباً عليه أو ما يظنه الفطاً دالا على شيء ولا يكون دالا عليه كما ذكروه في قوله صلى الله عليه وسلم و الأرض فمن صافحه وقبله عليه وسلم و الأرض فمن صافحه وقبله

فكأنما صافح الله وقبل يمينه » حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى التأويل وهذا غلط منهم لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس هو من صفات الله إذ قال هو يمين الله في الأرض فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون اليد الحقيقية . وقوله فمن صافحه ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون اليد الحقيقية . وقوله فمن صافحه ومقبله ليس مصافحاً لله وقبل يمينه صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحاً لله ولا مقبلا ليمينه لأن المشبه ليس هو المشبه به وقد أتى بقوله فكأنما وهي صريحة في التشبيه وإذا كان اللفظ صريحاً في أنه جعل بمنزلة اليمين لا أنه نفس اليمين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا للكذب المين

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل ، سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات وهو العالى عليها من جميع الجوانب وأنه لا يجوز أن يكون شيء مما في السهاء والأرض فوقه وأن القاصد إلى ما فوق العرش بهذا التقدير إنما يقصد إلى العلو لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة مع تمام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست بل هو أيضاً يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المثل بالقمر ولله المثل الأعلى وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من آيات الله تعالى فالخالق أعلى وأعظم

وأما إذا قدر أن العرش ليس كرى الشكل بل هو فوق العالم من

الجهة التي هي وجه الأرض وأنه فوق الأفلاك الكرية كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام فوق نصف الأرض الكرى أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كرى الشكل فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات. فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع كونه على عرشه مبايناً لخلقه وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها إذا كانت في قبضته ، أو قدر مع مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها ، فهو على التقديرين يكون فوقها مبانياً لها فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم شيء من المحذور والتناقض وهذا يزيل كل شبهة وإنما تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين

أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كرياً والله فوقه وجب أن يكون الله كرياً ثم يعتقد أنه إذا كان كرياً فيصح التوجه إلى ما هو كرى كالفلك التاسع من جميع الجهات وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كرى سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالها كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده

بمنزلة داخل الفلك في الفلك وأنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة بل ونحو ذلك في يد أحدنا ، فإذا كانت الحمصة أو الفلفلة بل الدرهم والدينار أو الكرة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان كالفلك ؟ والله — وله المثل الأعلى — أعظم من أن يظن ذلك به ، وإنما يظنه الذين ﴿ ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

وكذلك اعتقادهم الثانى وهو أن ما كان فلكاً فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره سواء كان محيطاً بالفلك كرى الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كرياً سواء كان الخالق سبحانه محيطاً بالخلوقات كما يحيط بها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلى رؤوسنا دون الجهة الأخرى

فعلى أى تقدير فرض كان كل من مقدمتي السؤال باطلة

وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما ندعوه بقصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك . ولهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة والله أعلم .

تمت والحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين



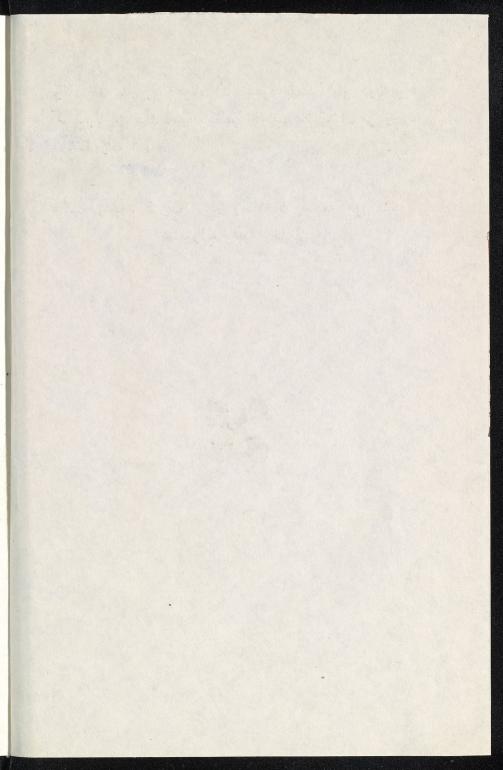

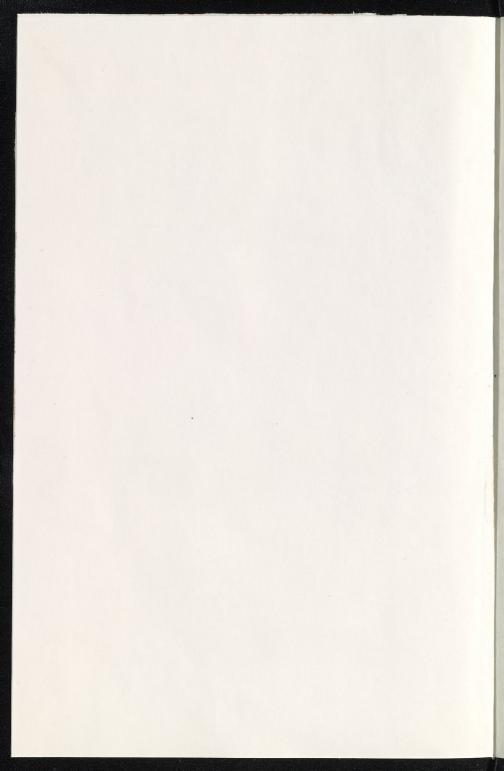

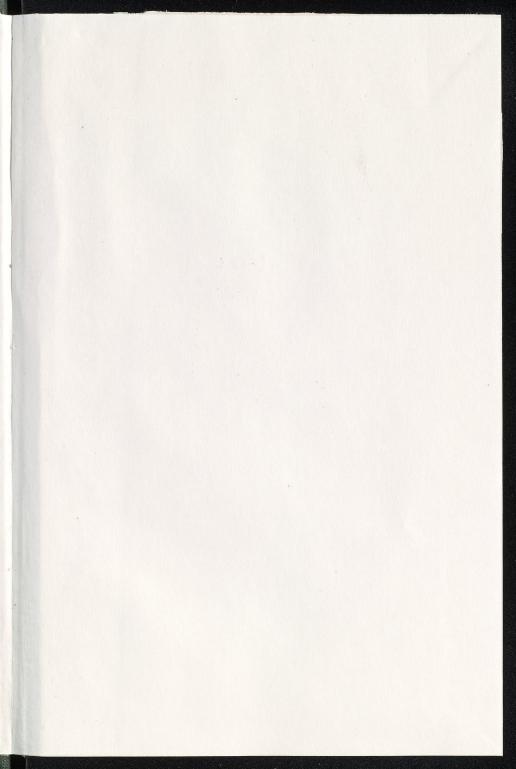



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

